السّياقِ قد أشنى على الموت ، فهل لى أن أخرج إليه ؟ فقال (صلع) للرسول وقل لها : إجلسى فى بيتكِ وأطيعى زوجكِ . ففعلت ، ومات أبوها . فأرسل إليها رسول الله (صلع) فقال (١) : أما إنَّ الله قد غفر لأبيك بطاعتِك لزوجكِ . ولا يها رسول الله إ ما حق الزوج على زوجتهِ ؟ فقال : أن لا تتصدّق من بيته إلّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تصوم يومًا تطوّعًا إلّا بإذنه ، ولا تمنخ من بيتها إلا بإذنه ، فإن فعلت لعنتها ملائكة الساء وملائكة الأرض تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن فعلت لعنتها ملائكة الساء وملائكة الأرض وملائكة الوضى (١) ، قالت : فمن أعظم الناس حقًا على المرأة ؟ على الرجل ، قال : والداه ؟ قالت : فمن أعظم الناس حقًا على المرأة ؟ قال : زوجها ، قالت : يا رسول الله ، فما لى من الحقّ مثل الذي له ؟ قال : لا ولا مِن كلّ مائة واحدٌ ولو كنتُ أمرتُ أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ ، قال : لا ولا مِن كلّ مائة واحدٌ ولو كنتُ أمرتُ أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ ،

( ۷۹۹) وعنه (ع) أنّه قال: إذا عرفتِ المرأةُ ربّها وآمنَتْ به وبرسوله ، وعرفت فضل أهلِ بيت نبيّها ، وصلّت خمسًا وصامت شهر رمضان وأحصنت فرجَها وأطاعَتْ زوجَها ، دَخلَتْ من أَىّ أَبواب الجنّة شاءت .

(٨٠٠) وعنه (ع) أنَّه ذَكر النساء فقال : فكيف بِهنَّ إذا تحلَّينَ بالذهب ولَبِسْنَ الحرير وَكلَّفنَ الغنيُّ وأتعبن الفقيرَ !

(٨٠١) وعنه (ع)(١) أنه قال : من أطاع امرأتُه فى أربع خصالهٍ كبَّه اللهُ عَلَى وجهِهِ فى النار . فقيل : وما تلك الطاعةُ ؟ يا أمير المومنين!

<sup>(</sup>١) ط، ز، ي - يقول.

<sup>(</sup>٢) ع ، ط - السخط .

<sup>(</sup>٣) زيد أن ي -- ط -- حتى ترجع .

<sup>( \$ )</sup> لعل الصحيح : وعن على ع ، الخطاب له « أمير المؤمنين » .